

هذه وحكايات مَخبوبَة ، رائِعَة يُحبِّها أَبْناؤُنا ويَتَعَلَّقُونَ بِها. فالصَّغارُ مِنْهُمْ يَتَشَوَّقُونَ إلى سَاع والديهِمْ يَرُوونَها لَهُمْ ، والقادرون مِنْهُمْ عَلى القراءة يُقبِلونَ عَلَيْها بِلَهْفَة وشَوق ، فيَتَمَرَّسونَ بِالقِراءة ويَسْتَعْبِعونَ بِالحِكابَة . وهُمْ جَميعًا يَسْعَدونَ بِالتَّمَتُع بِالرَّسومِ العُلَوَّنَة البَديعة الّي تُساعِدُ عَلى إثارة الخيال وتكملة الجَوِّ القَصَصِيِّ .

وقد وُجُهَت عِنايَةٌ قُصُوى إلى الأَداءِ اللَّغَوِيُّ السَّلِمِ والواضِعِ. وطُبِعَتِ النَّصوصُ بأَحْرُف كَبيرَةٍ مُريحَةٍ تُسَاعِدُ أَبْناءَنا عَلى القِراءَةِ الصَّحيحَةِ.

## كتب الفراشة - حكايات محبوبة

# عمالاق للجزيدة



الدّكتور ألب يرمُط لق



مكتبة لبئناث ناشِرُون

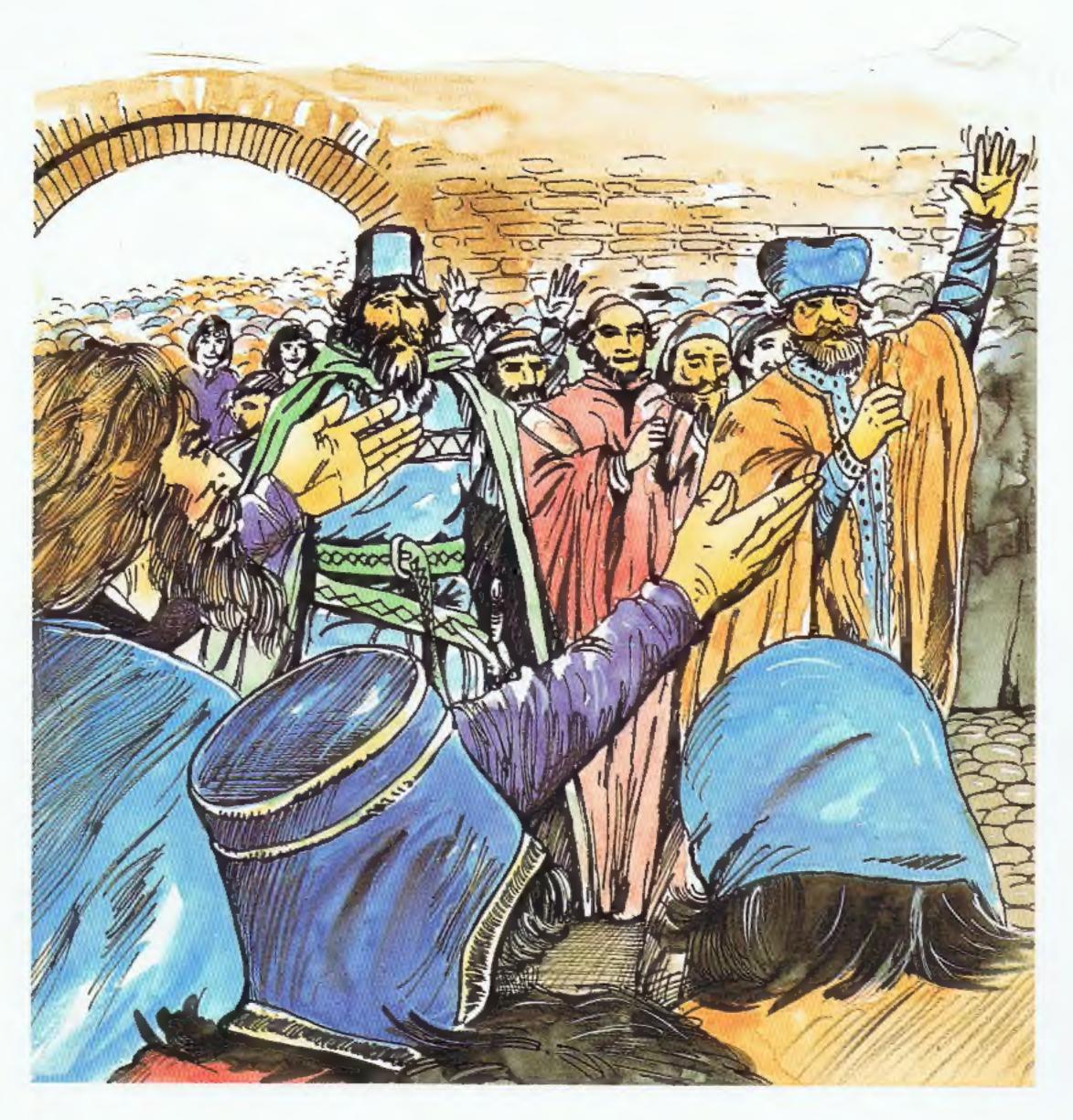

بُحْكَى أَنَّهُ كَانَ يَعِيشُ فِي بَعْضِ الْبِلادِ الْبَعِيدَةِ مَلِكُ خَبِيثٌ جَشِعٌ اسْمُهُ بورْغ. كانَ ذلك الْمَلِكُ ذا مالٍ وَسُلْطانٍ ، لَكِنَّهُ كَانَ مَحْرُومًا مِنَ الْوَلَدِ. وَقَدْ نَغَصَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَياتَهُ. بَعْدَ سَنَواتٍ عَديدَةٍ حَمَلَتِ الْمَلِكَةُ وَأَنْجَبَتُ طِفْلَةً . فَفَرِحَ الْمَلِكُ فَرَحًا عَظيمًا وَأَمَرَ أَنْ يَحْتَفِلَ الشَّعْبُ كُلُّهُ بِولادَةِ ابْنَتِهِ الَّتِي أَسْماها كاتي. في اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَتْ فيها الطِّفْلَةُ كاتِي، رَأَى الْمَلِكُ في نَوْمِهِ أَنَّ ابْنَتَهُ سَتَتَزَوَّجُ ابْنَ حَطَّابٍ وُلِدَ في ذَٰلِكَ الْيَوْمِ نَفْسِهِ.

هَبَّ الْمَلِكُ مِنْ نَوْمِهِ مُهْتَاجًا ، وَهُوَ يَصِيحُ : «إِبْنَنِي الْأَميرَةُ لَنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَ حَطّابِ! » ثُمَّ اسْتَدْعى لَيْلًا مُسْتَشاريهِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجِدوا ابْنَ الْحَطّابِ الطِّفْلَ الَّذي وَٰلِدَ في ذٰلِكَ الْيُومِ وَأَنْ يَحْمِلُوهُ إِلَيْهِ.



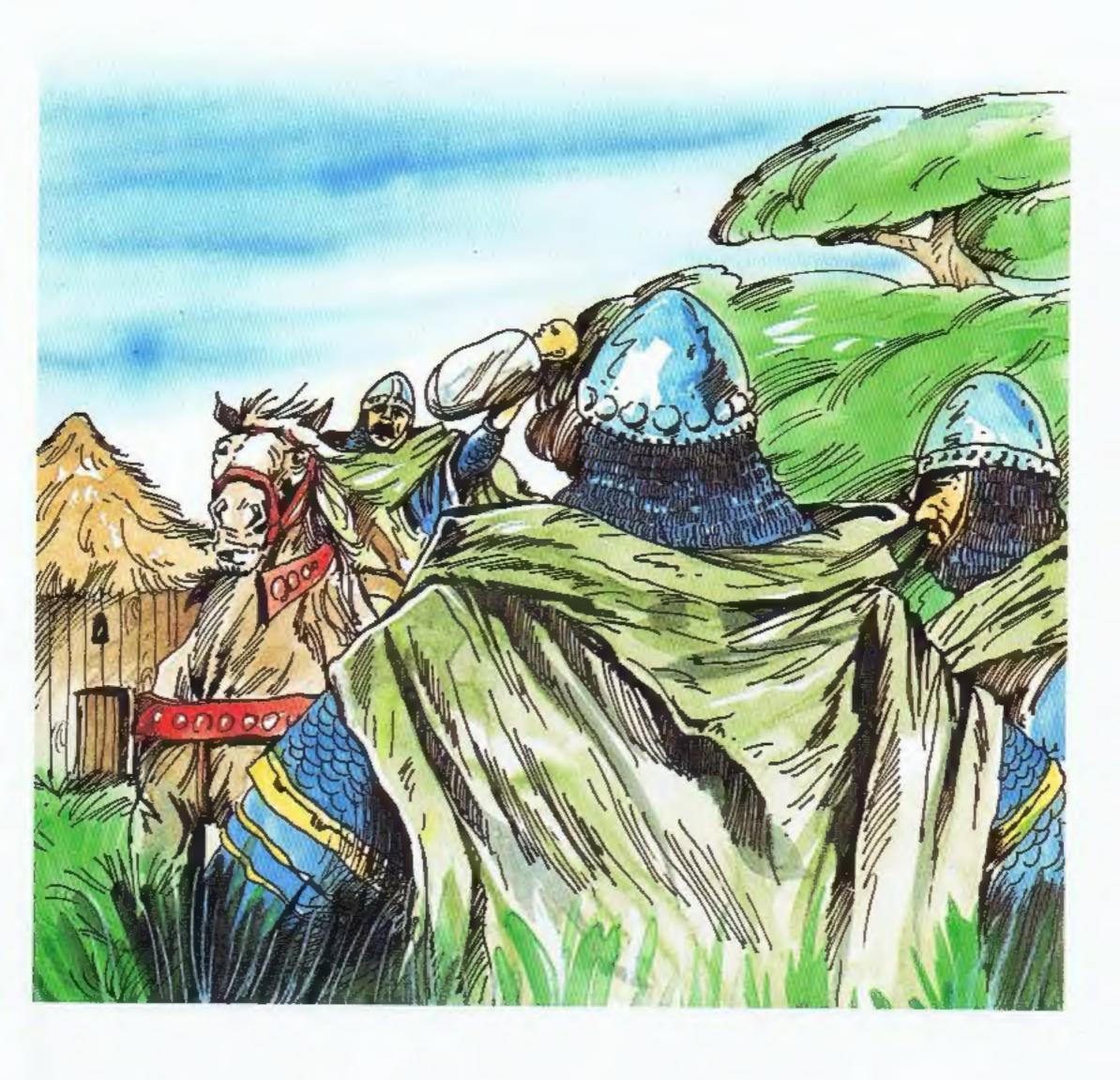

إِنْتَشَرَ الرِّجَالُ فِي أَنْحَاءِ الْمَمْلُكَةِ يَبْحَثُونَ عَنِ ابْنِ الْحَطَّابِ الطِّفْلِ. وَبَعْدَ أَيَّامٍ وَصَلُوا فِي بَحْثِهِمْ إِلَى كُوخٍ صَغيرٍ فِي إِحْدَى الْغَابَاتِ. وَهُنَاكَ وَجَدُوا طِفْلًا وُلِدَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَلِدَتْ فِيهِ ابْنَةُ الْمَلِكِ، فَقَدَّرُوا أَنَّهُ الطَّفْلُ الْمَطْلُوبُ.

كَانَ الْحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ فِي هَادِهِ الْأَثْنَاءِ يَحْتَطِبانِ فِي مَوْضِعٍ قَريبٍ مِنَ الْغَابَةِ ، فَأَسْرَعَ الرِّجالُ يَوْفَعُونَ الطَّفْلَ مِنْ فِراشِهِ وَيَحْمِلُونَهُ إِلَى الْمَلِكِ. الرِّجالُ يَوْفَعُونَ الطَّفْلَ مِنْ فِراشِهِ وَيَحْمِلُونَهُ إِلَى الْمَلِكِ.

تَأَمَّلَ الْمَلِكُ الطِّفْلَ فَرَأَى فِي عُنُقِهِ عَلامَةً صَغيرَةً مُمَيَّزَةً أَشْبَهَ بِهِلالِ دَقيقِ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى لَفَائِفِهِ الْبَالِيَةِ ، وَقَالَ : «كَيْفَ أَسْمَحُ لِهذَا الطِّفْلِ التَّعيسِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ زَوْجًا لِابْنَتِي ؟» وَأَمَرَ أَحَدَ رِجالِهِ أَنْ يَأْخُذَ الطِّفْلَ وَيَقْتُلَهُ .

لَمْ يَقْتُلِ الرَّجُلُ الطَّفْلَ، بَلْ حَمَلَهُ إلى بَيْتِهِ وَاعْتَنِّى بِهِ أَيَّامًا. ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَلِكُ الْحَقيقَةَ، فَصَنَعَ صُنْدوقًا خَشَبِيًّا ذَا ثُقوبٍ عُلْوِيَّةٍ لِلتَّهْوِيَةِ، وَوَضَعَ الطِّفْلَ فيهِ وَرَمَاهُ في النَّهْرِ.





جَرى الصَّنْدوقُ مَعَ ماءِ النَّهْرِ مَسافَةً طَويلَةً. وَاتَّفَقَ أَنِ اصْطَدَمَ أَخيرًا بِبَعْضِ نَباتاتِ الْقَصَبِ قَرِيبًا مِنْ طاحونَةِ ماءٍ. رَأَى الطَّحّانُ الصَّنْدوقَ فَظَنَّ أَنَّ فيهِ كَنْزًا، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْقَصَبِ قَرِيبًا مِنْ طاحونَةِ ماءٍ. رَأَى الطَّحّانُ الصَّنْدوقَ فَظَنَّ أَنَّ فيهِ كَنْزًا، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْقَصَبِ وَمِا كَانَ أَشَدَّ دَهُشَتُهُ حينَ رَأَى أَمامَهُ طِفْلًا ناثِمًا.

حَمَلَ الطَّحَّانُ الطَّفْلَ إلى زَوْجَتِهِ، وَقَالَ لَها: «هٰذَا الطَّفْلُ عَطِيَّةٌ مِنَ اللهِ. إنَّهُ مُنْذُ الْيَوْمِ وَلَدُنَا. وَإِنِّي أُسَمِّيهِ بْيَارْن.» نَشَأَ بْيَارْن فِي رِعَايَةِ الطَّحَّانِ وَزَوْجَتِهِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُحِبَّانِهِ حُبَّا شَدِيدًا. وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يُحِبُّهُمَا وَيُسَاعِدُهُمَا فِي أَشْغَالِهِمَا، وَلا يَعْرِفُ لَهُ والِدَيْنِ سِواهُمَا.

كَانَ فَتَى رَشِيقًا وَسِيمًا ، عَظيمَ الْفِطْنَةِ وَالشَّجَاعَةِ . وَقَدِ اعْتَادَ أَنْ يُرْخِيَ شَعْرَهُ الْأَسْوَدَ لِيُغَطِّيَ عُنْقَهُ . وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَعْرِفُ لِمَ يَحْرِصُ بْيَارْنَ عَلَى أَنْ يُرْخِيَ شَعْرَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ . لِيُغَطِّيَ عُنْقَهُ . وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَعْرِفُ لِمَ يَحْرِصُ بْيَارْنَ عَلَى أَنْ يُرْخِيَ شَعْرَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ .





ذات يَوْم خَرَجَ الْمَلِكُ بورْغ يَصْطادُ في بَعْضِ الْغاباتِ، يَصْحَبُهُ نَفَرٌ مِنْ رِجالِهِ. وَبَيْنَما هُوَ يُطارِدُ غَزَالًا وَجَدَ نَفْسَهُ وَحيدًا في الْغابَةِ. هَبَّتْ في هٰذِهِ الْأَثْناءِ عاصِفَةُ شَديدَةً فَضَلَّ الْمَلِكُ طَرِيقَهُ ، وَراحَ يَتَنَقَّلُ في الْبَرِّيَّةِ عَلى غَيْرِ هُدًى.

فَجُّأَةً وَجَدَ نَفْسَهُ أَمامَ طاحونَةِ ماءٍ وَنَهْرٍ صَغيرٍ. وَكَانَ الْهَواءُ عاصِفًا وَالْمَطَرُ غَزيرًا، فَأَسْرَعَ يَقْرَعُ بابَ الطَّاحونَةِ. دَخَلَ الْمَلِكُ الطَّاحُونَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ الطَّحَّانُ وَزَوْجَتُهُ وَابْنَهُ الشَّابُّ اسْتِقْبَالًا حَسَنًا، وَأَجْلَسُوهُ قُرْبَ النَّارِ لِتَجْفيفِ ثِيابِهِ، وَقَدَّمُوا لَهُ الطَّعَاءَ وَالشَّرابَ، دُونَ أَنْ يَعْرِفُوا أَنَّ ضَيْفَهُمْ هُوَ بُورُغ مَلِكُ الْبِلادِ.

وَكَانَ الشَّابُّ فِي هذهِ الْأَثْنَاءِ يَقُومُ عَلَى خِدْمَةِ الْمَلِثِ بِرِضًى وَحَمَاسَةٍ. وَبَيْنَمَا هُوَ يَميلُ بِرَأْسِهِ انْكَشُفَتْ فِي عُنُقِهِ عَلامَةً صَغيرَةً مُمَيَّزَةٌ أَشْبَهُ بِهِلالٍ دَقيقٍ.





لَمَحَ الْمَلِثُ الْعَلامَةَ فَجَمَدَ فِي مَكَالِهِ ، وَمَرَّتْ بِخَبالِهِ صورَةً لَطَّفُلِ الصَّغيرِ الَّذي أَمَلَ ، قَبْلِ سِرَّةً عَشَرَ عامًا ، بِقَتْلِهِ ، وَأَدْرَكَ أَلَّ الشَّبُ الَّذِي أَمَامَهُ هُوَ نَفْسُهُ الَّذِي كَانَ يَخْشَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْبَنَهُ ، لكِنَّهُ كَتَمَ غَيْظَهُ .

جَلَسَ الْمَلِكُ لِهَكُّرُ في حَيلَةٍ يَتَخَلَّصُ بِهِ مِنَ الشَّابِّ. أَخيرًا اسْتَدَّعَى الطَّحَانَ وَزَوْجَتَهُ وَالنَّهُ وَشَكَرَهُمُ عَلَى ضِيافَتِهِمْ. ثُمَّ كَشَفَ لَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ. وَقَالَ :

اعَلَيَّ أَنْ أَرْسِلَ رِسَالَةً عَاجِلَةً وَخَطِيرَةً إِنَى زَوْحَتِي الْمَلِكَةِ. وَآمُلُ أَنْ يَقُومَ الشَّابُّ بِإِيْصِالِ هَٰذِهِ الرِّسَالَةِ.» أَبْدى الشَّابُّ بْيَارْنَ حَمَاسَةً شَديدَةً ، وَأَعَدَّ جَوادَهُ لِلسَّفَرِ ، وَانْطَلَقَ مِنْ فَوْرِهِ . وَسُطَ الْعاصِفَةِ ، يَحْمِلُ رِسالَةَ الْمَلِكِ تَحْتَ طاقِيَّتِهِ .

كَانَ عَلَى بْيَارْنَ أَنْ يَقْطَعَ مَناطِقَ واسِعَةً وَغاباتٍ شَاسِعَةً . وَقَدْ هَبَطَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَهُوَ لا يَزالُ يَشُقُّ طَرِيقَهُ فِي الْغاباتِ. وَوَجَدَ نَفْسَهُ فَجْأَةً أَمامَ كوخٍ صَغيرٍ.

اِسْتَقْبَلَهُ فِي الْكُوخِ حَطَّابٌ كَهْلٌ وَزَوْجَنُهُ فَرَحَّبا بِهِ وَأَكْرَمَاهُ إِكْرَامًا شَديدًا. فَقَدْ ذَكَرَهُما بِابْنِهِما الَّذي اخْتُطِفَ طِفْلًا قَبْلَ سِتَّةَ عَشَرَ عامًا. وَالَّذي لَوْ كانَ بَيْنَهُما آنَذاكَ لكانَ في سِنَّ ذٰلِكَ الشَّابِّ.





إِسْتَمَعَ الْحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ إِلَى الْفَتَى بْيَارْن يَرْوِي حِكَايَةَ الرِّسالَةِ الَّتِي حَمَّلَهُ إِيَّاهِ بُورْغ . وَسُتَمَعَ الْحَطّابُ وَزَوْجَتُهُ إِلَى الْفَتَى بْيَارْن يَرْوِي حِكَايَةَ الرِّسالَةِ الَّتِي حَمَّلَهُ إِيَّاهُ بُورْغ . فَسَاوَرَتْهُما السُّكُوكُ ، إِدْ كَانَا يَعْلَمانِ أَنَّ الْمَلِكَ خَبِيثٌ جَشِعٌ . وَعِنْدَما نَامَ بْيَارْن عَلَجَ الْحَطّابُ وَزَوْجَتُهُ الرِّسالَةَ بِحَذَرٍ فَفَتَحاها ، وَكَانَ فيها مَا يَأْتِي .

عِنْدَمَ يَصِلُ إِلَيْكِ بْيَارْنَ، حَامِلُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، اقْتُسِهِ فَوْرًا.

غَضِبَ لُحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ غَضَبًا شَديدًا وَمَزَّقا رِسالَةَ الْمَلِثِ وَكَتَبا بَدَلاً عَنْها لرِّسالَةَ الْآتِيَةَ:

عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَيْكِ بْيَارْن، حَامِلُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، زَوِّجِيهِ ابْسَنَا كَاتَى فَوْرًا.

اِسْتَيْقَظَ بْيَارْنَ بَاكِرًا. وَشَكَرَ الْحَطَّابَ وَزَوْحَتَهُ، وَأَسْرَعَ يُتَابِعُ طَرِيقَهُ إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ.

فوجِئَتِ الْمَلِكَةُ بِرِسالَةِ زَوْجِها ، لكِنَّها لَمْ تَجْرُؤْ عَلَى مُخالَفَةِ أَمْرِهِ . فَاسْتَدْعَتِ بْيارْن وَزَوَّجَنَّهُ ابْنَتَها الْفاتِنَةَ كاتي .

عادَ الْمَلِكُ بَعْدَ أَيّامٍ مِنْ رِحْلَةِ الصَّيْدِ، فَعَلِمَ بِما حَدَثَ وَكادَ أَنْ يَموتَ مِنَ الْقَهْرِ وَالْغَضَبِ. اِسْتَلَّ سَيْفَهُ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ بْيارْن بِنَفْسِهِ.





أَمْسَكَتِ الْمَلِكَةُ يَدَ زَوْجِهَا وَقَالَتْ لَهُ : « إِبْنَتُنَا كَانِي تُحِبُّ بْيَارْنَ خُبًّا شَدِيدًا ، وَلَنْ تُسامِحَكَ أَبَدًا إِذَا أَنْتَ قَتَلْتَهُ ! »

جَلَسَ الْمَلِكُ يُفَكِّرُ في طَرِيقَةٍ يَتَخَلَّصُ بِها مِنْ بيارْن دونَ أَنْ يُغْضِبَ ابْنَتَهُ. وَبَعْدَ تَفْكيرٍ طَويلٍ ابْتَسَمَ ابْتِسامَةً خَبيثَةً، وَاسْتَدْعَى زَوْجَ ابْنَتِهِ، وَقالَ لَهُ:

"مَا أَسْعَدَنِي بِكَ أَيُّهَا الصَّهْرُ الْعَزِيزُ ! لَكِنْ عَلَيْكَ أَنْ تُثْبِتَ أَمَّ رِجَالِ الْمَمْلَكَةِ أَنَّكَ جَدِيرٌ بِابْنَتِي. " «أَنَا طَوْعُ أَمْرِكَ يَا سَيِّدي. أَطْلُبْ مِنِّي مَا تَشَاءُ!»

ا إِنَّ فِي جَرِيرَةِ الْوَطاويطِ عِمْلاقًا حَبَّارًا مُرْعِبًا ، يَقْتُلُ النَّاسَ وَيُهَدِّدُ مَمْلَكَتَنَا وَالْمَمَالِكَ الْمُجَاوِرَةَ . إِذْهَبْ وَانْتَزِعِ الشَّعَراتِ الْفِضِّيَّةَ الثَّلاثَ فِي شَارِيَيْهِ . فَنِي تِلْكَ الشَّعَراتِ سِرُّ الْمُجَاوِرَةَ . إِذْهَبْ وَانْتَزِعِ الشَّعَراتِ الْفِضِيَّةَ الثَّلاثَ فِي شَارِيَيْهِ . فَنِي تِلْكَ الشَّعَراتِ سِرُّ قُوْتِهِ !»

لَمْ تَكُنْ قُوَّةُ الْعِمْلاقِ فِي شَعَرَاتِ شَارِبَيْهِ الْفِضِّيَّةِ. لَكِنَّ الْمَلِكَ أَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ بْيَارْنَ إِلَى قَلْعَةِ الْعِمْلاقِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْقَلْعَةِ حَيًّا.





وَدَّعَ بْيَارُن زَوْحَتَهُ وَمَضَى فِي طَرِيقِهِ, وَكَانَ قَدْ ذَاعَ فِي أَنْحَاءِ الْمَمْلَكَةِ وَأَنْحَاءِ الْمَمَالِكِ الْمُجَاوِرَةِ أَنَّ كَاتِي، ابْنَةَ الْمَلِكِ بُورْغ، قَدْ تَزَوَّجَتْ شَابًا وَسِيمً عَطِيمَ لْفِطْةِ وَلشَّحَاعَةِ، وَأَنَّ دَلِكَ نُشَبَّ ذَهِبُ لِمُلاقاةِ عِمْلاقِ جَرِيرَةِ الْوَطُولِطِ

كَنَّ عَنَى نُيْرِنْ أَنَّ يَعْشَ لِلْوُصُولِ إِلَى جَزِيرَةِ الْوَطَاوِيطِ مَمْنَكَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ. هُما: عَسَلِسْتُانَ وَدَهَبِسْتُانَ. مَرَّ أَوَّلاً فِي مَمْلَكَةِ عَسَلِسْتان. فَاسْتَقْبَلَهُ مَلِكُها وَاسْتَضافَهُ فِي قَصْرِهِ أَيّامًا. وَقالَ لَهُ . "ةً:

﴿ إِنَّ فِي حَدَاثِقِ الْقَصْرِ يَنْبُوعَ عَسَلٍ. لكِنَّ الْيَنْبُوعَ جَفَّ مُنْذُ حينٍ، وَلا نَعْرِفُ لِذَٰلِك سَبَبًا. »

نَزَلَ بْيَارْنَ إِلَى حَدَائِقِ الْقَصْرِ وَرَاحَ يَتَأَمَّلُهَا حَيًّا، ثُمَّ قَالَ:

«ي سَيِّدي، إِنَّ حَقْلَ الْأَزْهَارِ الَّذِي يُزَوِّدُ الْيَنْبُوعَ بِالرَّحِيقِ يَابِسُّ كُنَّهُ. اِعْتَنُوا بِهِ يَعُودُ نَبْعُكُمْ إِلَى الْعَطَاءِ! ﴾ شَكَرَ الْمَلِكُ وَزَوْجَتُهُ بْيَارْن، وَأَهْدَتُهُ الزَّوْجَةُ قِنِّينَةَ عِطْرٍ غَريبٍ إِذَا انْتَشَرَ فِي الْهَوَاءِ مَنْعَ كُلَّ رائِحَةٍ سِواهُ.





مَرَّ بْيَارْنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي مَمْلَكَةِ دَهَبِسْتَانَ، فَاسْتَقْبَلَهُ مَلِكُها وَاسْتَضافَهُ فِي قَصْرِهِ أَيَّامًا. وَقَالَ لَهُ مَرَّةً :

«إِنَّ فِي حَدائِقِ الْقَصْرِ شَجَرَةً تَحْمِلُ تُفَاحًا مِنْ ذَهَبٍ. لكِنَّ الشَّجَرَةَ يَبِسَتْ مُنْذُ حينٍ، وَلا نَعْرِفُ لِذَٰلِكَ سَبَبًا.»

نَزَلَ بْيَارْنَ إِلَى حَدَائِقِ الْقَصْرِ وَرَاحَ يَتَأَمَّلُهَا حَيْنًا، وَيُدَقِّقُ فِي مَا حَوْلَ شَجَرَةِ التَّفَّاحِ مِنْ آثَارٍ وَفُتَحٍ ، ثُمَّ قَالَ :

«يا سَيِّدي، إِنَّ جُرَذًا ضَخْمًا يَأْكُلُ جُدُورَ شَجَرَتِكُمْ. أُقْتُلُوا الْجُرَذَ تَعُودُ شَجَرَتُكُمْ ا إلى الْعَطاءِ!» شَكَرَ الْمَلِكُ وَزَوْجَتُهُ بْيَارْن، وَأَهْدَتْهُ الزَّوْحَةُ مِقَطَّا صَغيرًا صامِتًا لا يُسْمَعُ لَهُ حِسُّ. وَصَلَ بْيَارْنَ أَخِيرًا إِلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ الْمُطِلِّ عَلَى جَزيرَةِ الْعِمْلاقِ. وَقَفَ يَتَأَمَّلُ الْجَزيرَةَ مِنْ بَعِيدٍ وَيُفَكِّرُ فِي الْوَطاويطِ الَّتِي تَجوبُ فَضاءَها.

رَأَى عِنْدَ الشَّاطِئِ عَجوزًا يَنْتَظِرُ فِي قارِيهِ. وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْعَجوزَ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَنْقُلْ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْعُبُورِ إِلَى الْجَزِيرَةِ. وَلَوْ حَاوَلَ أَحَدُ الْعُبُورَ بِغَيْرِ وَسَيلَةٍ لَا نْقَضَّتُ عَلَيْهِ الْوَطَاوِيطُ الْعِمْلاقَةُ وَقَتَلَتُهُ.





كَانَ صَاحِبُ الْقَارِبِ الْعَجُوزُ يَنْتَظِرُ بْيَارْنَ. فَقَدْ كَنَ هُوَ أَيْضًا قَدْ سَمِعَ أَنَّ كَاتِي. الْنَهَ الْمَلِكِ بُورْغ. قَدْ تَزَوَّجَتْ شَابًا وَسِيمًا عَظيمَ الْفِطْنَةِ وَالشَّجَاعَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ الشَّابُّ ذَاهِبٌ لِمُلاقاةِ عِمْلاقِ جَزيرَةِ الْوَطَاوِيطِ.

قالَ لِلْفَتَى: «عُدْ إلى بَيْتِكَ يا بُنَيَّ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ أَحَدُ مِنْ قَلْعَةِ ذَٰلِكَ الْعِمْلاقِ حَيًّا.»

أَجابَ بْيارْنْ: «أَعُودُ إِلَى بَيْتِي عِنْدَمَا أُنْجِزُ مَا جِئْتُ مِنْ أَجْلِهِ.»



قَالَ لُعَجُوزُ: لِي عِنْدَكَ. إِذًا، رَجَاءً إِ إِذَا كُتِبَتْ لَكَ الْحَيَاةُ، اسْحَبْ لِي مِنْ جَيْبِ الْعِمْلاقِ لُورَقَةَ لَتِي تُحَرِّزُنِي. فَأَنَا مُنْذُ عَشَراتِ السِّينَ أَنْقُلُ إِلَى الْجَزيرَةِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْعِمْلاقِ لُورَقَةَ لَتِي تُحَرِّزُنِي. فَأَنَا مُنْذُ عَشَراتِ السِّينَ أَنْقُلُ إِلَى الْجَزيرَةِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْعِمْلاقِ لُورَقَةً .» الْعُبُورِ، وَلا يُخَلِّصُنِي إِلَّا مَا تَكُشِفُهُ تِلْكَ الْوَرَقَةُ .»

اِنْطَلَقَ الْقَارِبُ صَوْبَ الْجَزِيرَةِ. وَسُرْعَانَ مَا بَدَا النَّعَبُ عَلَى الْعَجُوزِ وَهُوَ يُجَذَّفُ. وكَنَتِ السَّمَاءُ قَدْ بَدَأَتْ تَمْتَلِئُ بِوَطَاوِيطَ عِمْلاقَةٍ. سَوْدَاءَ وَحَمْراءَ. تُحَوِّمُ في الْفَضاءِ وَكَنَتِ السَّمَاءُ قَدْ بَدَأَتْ تَمْتَلِئُ بِوَطَاوِيطَ عِمْلاقَةٍ. سَوْدَاءَ وَحَمْراءَ. تُحَوِّمُ في الْفَضاءِ وَكَنَّهَا تَتَأَمَّلُ الزَّائِرَ الْغَرِيبَ.



عِنْدُمَا وَصَلَ بْيَارُنَ إِلَى شَاطِئِ الْجَزِيرَةِ قَفَزَ مِنَ الْقَارِبِ وَأَسْرَعَ صَوْبَ قَلْعَةِ الْعِمْلاقِ. كَانَ اللَّيْلُ قَدْ أَوْشَكَ عَلَى الْهُبُوطِ، وَبَدَتِ الْوَطاوِيطُ الْعِمْلاقَةُ تُحَوِّمُ عَلَى ارْتِفاعٍ مُنْخَفِضٍ.

دَارَ بْيَارْنَ حَوْلَ الْقَلْعَةِ يَبْحَثُ عَنْ مَكَانٍ يَتَسَلَّلُ مِنْهُ إِلَى دَاخِلِها. أَخيرًا وَجَدَ مَوْضِعًا مُسَنَّنًا في السّورِ فَتَسَلَّقَهُ. نَزَلَ بْيَارْنَ إِلَى بَاحَةِ الْقَلْعَةِ مُسْتَتِرًا بِالظَّلَامِ الَّذِي كَانَ قَدْ بَدَأً يَنْتَشِرْ. وَخَشِيَ أَنْ يَشْتَمَّ الْعِمْلَاقُ رَائِحَتَهُ فَيْعَجِّلَ إِلَيْهِ وَيَقْتُلَهُ. ثُمَّ تَذَكَّرَ قِنِّينَةَ الْعِطْرِ الْعَجِيبِ الَّتِي أَهْدَتْهُ إِيّاهَا مَلِكَةً عَسَلِسْتَانَ، فَأَسْرَعَ يَرُشُ مِنْهَا قَطَرَاتٍ. وَسُرْعَانَ مَا انْتَشَرَتْ رَائِحَةُ الْعِطْرِ الْعَجِيبَةُ فَمَلَأَتِ الْجَوَّ مِنْ حَوْلِ بْيَارْنَ وَمَنَعَتْ كُلَّ رَائِحَةٍ سِواهًا.

تَسَلَّلَ بْيَارْنَ إِلَى الْقَاعَةِ الْكَبِيرَةِ فِي الْقَلْعَةِ، وَاخْتَبَأَ وَرَاءَ صُدُوقِ خَشَبِيٍّ ضَخْم وَفَجْأَةً سَمِعَ وَقْعَ قَدَمَيْنِ تَخْبِطانِ الْأَرْضَ خَبْطًا شَدِيدًا كَأَنَّهُما صَخْرَتانِ ضَخْمَتانِ .





شَعَرَ ثَيَارُن بِالْحَوْفِ مِنْ تِلْكَ الْخَبَطَاتِ الْمُخيفَةِ . فَفَتَحَ قِنْينَةَ الْعِطْرِ وَرَشَّ مِنْها قَطَراتٍ أَخْرى . وَمَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتُ حَتَى كَانَ الْعِمْلاقُ قَدْ وَصَلَ الْقَاعَةَ وَوَقَفَ فِي وَسَطِها يَدُورُ بِرَأْسِهِ وَيَتَشَمَّمُ الْجَوَّ . غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَدَارَ بَعْدَ حينِ وَخَرَجَ دونَ أَنْ يَشْتَمَّ شَيْئًا .

بُعَيْدً مُنتَصَفِ اللَّيْلِ خَرَجَ بْيارْں مِنْ مَخْبَئِهِ وَاتَّجَهَ إِلَى الْغُرْفَةِ الَّتِي يَبَاءُ فيها الْعِمْلاقُ. وَكَانَ شَخَيْرُ الْعِمْلاقِ عَالِيًا حِدًّا، فَلَمْ يَكُنْ بِيارْن مُحْتَاجًا إِلَى مَنْ يَدُلُهُ عَلَى تِلْكَ الْغُرْفَةِ.



تَسَلَّلَ بْيَارُن إِلَى جَانِبِ الْعِمْلَاقِ. لَكِنَّهُ كَانَ حَاثِرًا لاَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَنْتَزِعُ الشَّعَراتِ الْفِضِّيَّةَ النَّلاثَ مِنْ شَارِيَيْهِ دُونَ أَنْ يُوْقِظَهُ. ثُمَّ تَذَكَّرَ الْمِقَصَّ الذَّهَبِيِّ الصّامِتَ الَّذِي الْفِضِيَّةَ النَّلاثَ مِنْ شَارِيَيْهِ دُونَ أَنْ يُوقِظَهُ. ثُمَّ تَذَكَّرَ الْمِقَصَّ الذَّهَبِيِّ الصّامِتَ الَّذِي أَهْدَتُهُ إِيّاهُ مَلِكَةُ دَهَبِسْتَانَ، فَأَخْرَجَهُ وَرَكَعَ إِلَى جَانِبِ الْعِمْلاقِ بِحَذَرٍ شَديدٍ يُريدُ أَنْ يَقْصَ شَعَرَاتِ شَارِيَيْهِ الْفِضِيَّةَ.

في هٰذِهِ اللَّحْظَةِ تَحَرَّكَ الْعِمْلاقُ. فَارْتَدَّ بْيارْن مَذْعُورًا وَاخْتَبَأَ وَراءَ مَقْعَدٍ خَسَبِيًّ ضَخْم .



اِنْتَظَرَ بْيَارْنَ حَيِنًا. وَلَمَّا اطْمَأَنَّ إِلَى أَنَّ الْعِمْلاقَ غارِقٌ فِي نَوْمِهِ. اقْتَرَبَ مِنْهُ. وَلَجَحَ الْتَظَرَ بْيَارْنَ حَيِنًا. وَلَمَّا اطْمَأَنَّ إِلَى أَنَّ الْعِمْلاقَ غارِقٌ فِي نَوْمِهِ. اقْتَرَبَ مِنْهُ. وَلَجَحَ هذهِ الْمَرَّةَ فِي السَّعَراتِ الْفِضَيَّةِ التَّلاثِ بِالْمِقَصِّ الذَّهَبِيِّ الصّامِتِ.

وَضَعَ بْيَارْنَ الشَّعَرَاتِ فِي كيسٍ صَغيرٍ ، وَتَرَاجَعَ يُريدُ الْخُروجَ مِنَ الْقَلْعَةِ . ثُمَّ تَذَكَّرَ الْوَرَقَةَ الَّتِي تُحَرِّرُ صَاحِبَ الْقَارِبِ الْعَجورَ فَعَادَ إِلَى الْعِمْلاقِ وَدَسَّ يَدَهُ فِي حَيْبِهِ .

شَخَرَ الْعِمْلاقُ شَخْرَةً عَظيمَةً ، لَكِنَّ بْيارْن لَمْ يَتَراجَعْ هٰذِهِ الْمَرَّةَ . وَلَمْ يَمْضِ وَقُتُ طَويلُ حَتّى كانَ قَدْ تَرَكَ الْقَلْعَةَ . وَتَوَقَّفَ لَحْظَةً خارِحَ السّورِ لِيَقْرَأَ مَا في وَرَقَةِ الْعِمْلاقِ . كَانَتْ أَشِعَةُ السَّمْسِ قَدْ بَدَأَتْ بِالاِنْتِشَارِ ، وَأَخَذَتْ حَرَكَةُ الْوَطَاوِيطِ الْعِمْلاقَةِ تَتَضَاءَلُ فِي الْفَضَاءِ، فَأَسْرَعَ بْيَارْنْ يَتَّحِهُ صَوْبَ السَّاطِئِ مُسْتَتِرًا بِالصَّحُورِ .

اِسْتَقْبَلَهُ صاحِبُ الْقارِبِ الْعَجوزُ بِتَرْحابٍ عَظيمٍ ، وَسَأَلَهُ عَنْ وَرَقَةِ الْعِمْلاقِ . فَاسْتَمْهَلَهُ بْيَارْن ، وَقَالَ لَهُ : «أَوْصِلْنِي أَوَّلًا إِلَى الشَّاطِئِ ! »

وَصَلَ الْقارِبُ إِلَى السَّاطِئِ فَقَفَزَ بْيارْن مِنْهُ، وَقَرَأَ فِي الْوَرَقَةِ مَا يَأْتِي: «لَنْ يَتَحَرَّرَ صَاحِبُ الْقارِبِ الْعَجوزُ إِلَّا إِذَا وَضَعَ طَاقِيَّتَهُ عَلَى رَأْسِ أَحَدِ الرَّاغِبِينَ فِي الْعُبورِ، وَعِنْدَ ئِنْدِ صَاحِبُ الْقارِبِ الْعَجوزُ إِلَّا إِذَا وَضَعَ طَاقِيَّتَهُ عَلَى رَأْسِ أَحَدِ الرَّاغِبِينَ فِي الْعُبورِ، وَعِنْدَ ئِنْدِ يَعْنَقُ ذَلِكَ الْعَابِرُ وَلَا يَتَحَرَّرُ مِنْ سُلطانِي أَبَدًا.»





ذَاحَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ بَارِنَ قَامًا عَانَ سَالِمًا وَمَعَهُ شَعَرَاتُ لَعَمَّا فَيَ لَفَضَّبَةُ النَّاسُ النَّاسُ يَسْتَقْبُلُونَهُ حَيْثُما حَلَّ اسْتِقْبَالًا عَظِيمًا.

ي طريق عؤدته مرّ أوّلا في مشكة دهيئان. والنفسة مبكّها بنزاجاب عصيه . و طبطحة إن شحرة تُحدَّج أنّي كانتا فنا عادتا تخمل تسارها بدّهيّة وعشاه واعل أبران في أهادرة العظر وهنة النسائ بقالا صحبًا المحلماً بالدّها مَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَمْكَةِ عَسَلِسْتان فَاسْتَقْبَلَهُ مَلِكُها بِتَرْحابٍ عَظِيمٍ أَيْضًا، وَاصْطَحَبَهُ إِلَى يَنْبُوعِ الْعَسَلِ الشَّهِيِّ. وَعِنْدَما رَغِبَ بْيارْن فِي إِلْى يَنْبُوعِ الْعَسَلِ الشَّهِيِّ. وَعِنْدَما رَغِبَ بْيارْن فِي مُغادَرَةِ الْقَصْرِ وَهَبَهُ الْمَلِكُ بَغْلًا ضَخْمًا مُحَمَّلًا أَيْضًا بِالذَّهَبِ، وَبِجَرَّتَيْنِ مِنَ الْعَسَلِ الشَّهِيِّ. اللَّهُمِيِّ وَهَبَهُ الْمَلِكُ بَغْلًا ضَخْمًا مُحَمَّلًا أَيْضًا بِالذَّهَبِ، وَبِجَرَّتَيْنِ مِنَ الْعَسَلِ الشَّهِيِّ.

وَهٰكَذَا مَضَى بْيَارْنَ فِي طَرِيقِهِ وَهُوَ يَسُوقُ بَغْلَيْنِ مُحَمَّلَيْنِ بِالذَّهَبِ وَبِجَرَّتَيْنِ مِنْ أَطْيَبِ الْعَسَلِ.





وَصَلَ بْيَارْنَ إِلَى مَمْلَكَةِ عَمِّهِ بُورْغ، فَفَرِحَ لنَّاسُ بِعَوْدَتِهِ وَاصْطَفُوا فِي الطُّرُقاتِ يُرَحِّبُونَ بِهِ وَيَرْفَعُونَ الرَّايَاتِ.

وَوَقَفَتْ رَوْحَتُهُ الْفاتِنَةُ كاتي عَلَى شُرْفَةِ الْقَصْرِ تَنْتَظِرُ وُصولَهُ. وَعِنْدَمَا أَطَلَّ رَكَضَتْ إِلَيْهِ وَقَادِ امْتَلَأَتْ عَيْناها بِدُموعِ الْفَرَحِ"ِ.

أَمَّا الْمَلِكُ بورْغ فَقَدْ أُصيبَ بِذُهولِ عَظيم ِ. وَصارَ يَخافُ كَثيرًا مِنْ زَوْج ِ ابْنَتِهِ الّذي قَهَرَ الْعِمْلاقَ وَعادَ بِشَعَراتِ شارِبَيْهِ الْفِضّيَّةِ. وَكَانَ الْمَلِكُ يَنْظُرُ إِلَى الذَّهَبِ الَّذِي عَادَ بِهِ بْيَارْن بِحَسَدٍ شَدِيدٍ. وَذَاتَ يَوْمٍ قَالَ : «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهٰذَا الذَّهَبِ كُلِّهِ، أَيُّهَا الصِّهْرُ الْعَزِيزُ ؟»

اِبْتَسَمَ بْيارْن، وَقَالَ: «لَقَدْ جَمَعْتُهُ مِنْ أَرْضِ جَوْيرَةِ الْوَطَاوِيطِ، فَإِنَّهُ مُنْتَشِرٌ هُناكَ بِوَفْرَةٍ. مَا عَلَيْكَ إِلّا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْعَجوزِ، صَاحِبِ الْقَارِبِ، أَنْ يَحْمِلَكَ إِلَيْها.» هَبَّ الْمَلِكُ مِنْ فَوْرِهِ يَرْكَبُ حِصَانَهُ لِيَغْرِفَ الذَّهَبَ مِنْ جَزيرَةِ الْوَطَاوِيطِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَعُدْ مِنْ هُناكَ أَبَدًا، فَقَدْ كَانَ صَاحِبُ الْقَارِبِ الْعَجوزُ يَنْتَظِرُ عَابِرًا مِنَ الْعَابِرِينَ لِيَرْمِي يَعُدْ مِنْ هُناكَ أَبَدًا، فَقَدْ كَانَ صَاحِبُ الْقَارِبِ الْعَجوزُ يَنْتَظِرُ عَابِرًا مِنَ الْعَابِرِينَ لِيَرْمِي يَعُدْ مِنْ مُناكَ أَبَدًا، فَقَدْ كَانَ صَاحِبُ الْقَارِبِ الْعَجوزُ يَنْتَظِرُ عَابِرًا مِنَ الْعَابِرِينَ لِيَرْمِي يَعْدُ مِنْ هُناكَ أَبَدًا، فَقَدْ كَانَ صَاحِبُ الْقَارِبِ الْعَجوزُ يَنْتَظِرُ عَابِرًا مِنَ الْعَابِرِينَ لِيَرْمِي يَعْدُ مِنْ هُناكَ أَبَدًا، فَقَدْ كَانَ صَاحِبُ الْقَارِبِ الْعَجوزُ يَنْتَظِرُ عَابِرًا مِنَ الْعابِرِينَ لِيَرْمِي





نُصِّبَ بْيَارْن مَلِكًا عَلَى الْبِلادِ فَحَكَمَ بِعَدْلٍ وَمَحَبَّةٍ. وَاسْتَدْعى والِدَيْهِ اللَّذَيْنِ رَبَياهُ صَغيرًا، وَعَلِمَ مِنْهُمَا أَنَّهُما وَجَداهُ طِفْلًا فِي صُنْدوقِ.

وَسُرْعَانَ مَا تَوَصَّلَ إِلَى مَعْرِفَةِ وَالِدَيْهِ الطَّبِيعِيَّيْنِ. وَمَا كَانَ أَشَدَّ دَهْشَتَهُ وَفَرَحَهُ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّهُمَا الْحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ اللَّذَانِ اسْتَضَافَاهُ في كوخِهِمَا الصَّغيرِ في الْغَابَةِ، وَأَنْقَذَا حَيَاتَهُ.

وَقَدْ بَنَى لِوالِدَيْهِ الطَّبِيعِيَّنِ قَصْرًا، وَبَنَى لِوالِدَيْهِ اللَّذَيْنِ رَبَّيَاهُ صَغيرًا قَصْرًا أَيْضًا. وَعاشوا كُلُّهُمْ فِي سَعادَةٍ غامِرَةٍ.

### كتب الفراشة - حكايات محبوبة

١ . ليلي والأمير

٢ . معروف الإسكافيّ

٣ . الباب الممنوع

٤ . أبو صير وأبو قير

ه . ثلاث قصص قصيرة

٦ . الابن الطُّيّب وأخواه الجمعودان

٧ . شروان أبو الدّباء

٨ . خالد وعايدة

٩ . جحا والتّجّار الثّلاثة

١٠. عازف العود

١١. طربوش العروس

١٢. مهرة الصِّحراء

١٣. أميرة اللَّوْلُوْ

١٤. بساط الرّيح

١٥. فارس السَّحاب

١٦. حلّاق الإمبراطور

١٧. عِملاق الجزيرة

١٨. نبع الفرس

مكتب المسكنات ناشرون ش.م.ل. سكاحة رياض المهالح ، صف.ب م 10-920 المسلح ، صف.ب ما 10-920 المسلح ، صف.ب ما 10-920 مكروت ، لمثنات

@ الحُنْقوق الكامِلة محفوظة لمكتبّ المئنان ناشِرُون ش.م. ل. 199٣

الطبعت من الأولف ،

طبيع في ليستان

رقم الكتاب 195208 C 195208



#### 

#### حِكَايَات عَبُوبَة ١٧. عِـ مُلاق الْجَـزيرة

القارئ ، مادَّةً وأُسْلُوبًا وإخْراجًا.

في كُتُبِ الفَواشَةِ سَلاسِلُ تَتَناوَلُ أَلُوانًا مِنَ كُتُبُ الفَواشَةِ تَمْتَازُ بِالتَّشُويِقِ الشَّديدِ، المَوْضوعاتِ في العُلومِ المُبَسَّطَةِ والأَدَبِ وبِرُسومِ مُلُوَّنَةٍ بَديعَةٍ، وبِمَعارِفَ جديدَةٍ القَصَصِيُّ والحَضاراتِ. ويُراعى فيها سين ۗ قَريبَةِ المُتَناوَلِ، وبلُغَةٍ عَرَبيَّةٍ صافِيّةٍ وواضِحَةٍ. إنَّها كُتُبُ مُطالَعَةٍ مُمُتازَةٌ.



### مكتبكة لبكنات ناشرون